# عِقِينَا لَهُ الْمُ الْمِ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُلْلِقِلْ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمُلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلْ

للإمكامرًستُ في الإسلام السَيِّدُ عَبْداً للهِ بزع في المحدّادُ الحسيِّينِيّ المُتَوَّةِ السِّلِهِ - رَحَمُ لِلَّهِ تَعَالَىٰ

> وَمَعَهُ مِنْصَرُ سِرْحِ العَلَّامَة حِسَنَيْن مِحَدُّ مَعْلُوفْ مُفتِ بِي الدَّسِيَ اللَّصِيدَة - رَحَى أُللَه مُفتِ بِي الدَّسِيا والمُصْرِبَة - رَحَى أُلله

> > مكت بتم الحِدَل يَي

حُقَوُق الطّبَع مَحَفُوطِة للنّاشِرَ الطّبِعَة السّادسَة الطّبِعَة السّادسَة سَنة ١٩٧٤م صنة ١٩٧٤م طبعَة مَكتبَة الهَدَابَة الأولى طبعَة مَكتبَة الهَدَابَة الأولى ١٩٩٣م ١٤١٣م

مكت بذالهدايذ صية : ٥٣٩٥ - ١٣

ئىروت-لىشنان ئىروت-لىشنان

# عَقِيْلُ الْمُ الْمِلْ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمُلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِ الْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِ لِلْمِلْمِلْمِ لْ

للإمكامرست في المهد المرسلة المستيدة عبد المستيدة المستوفية المست

وَمَعَهُ مُخَنَصَرُ سِرْحِ الْعَكَلَّمَة حَسَنَيْن مِحَكَّدٌ مَعْلَوْف مُفت بِي الدُّبِ اللصِّربيَّة - رَحَدُ دُالله

مكت بج الطِرَايَي

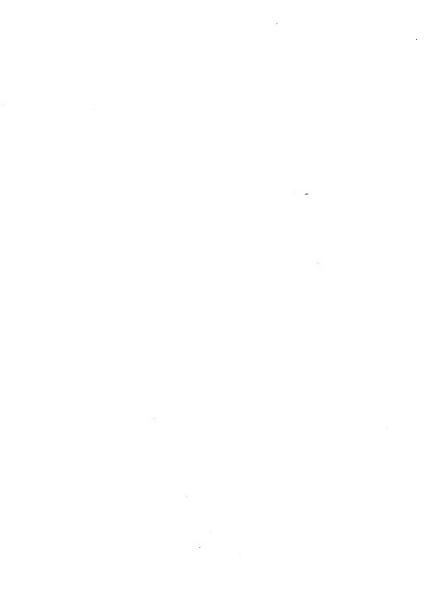

## 

الحمدُ لله، والصلاةُ والسلامُ على سيدنا ومولانا محمد رسول الله، وعلى آله وأصحابه. ومن أتبع هداه.

وبعدُ، فقال قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَ اللهِ ال

وإن أهم مباني الإسلام الحنيف وعماد الدين الحق: هو (شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله على). وهي الكلمة الجامعة لما يجب على كل مكلف الإيمان به من العقائد في حق الله تعالى وحق رسوله على، ولذا جعلها الشارع ترجمةً عمّا في القلب من الإيمان، والتصديق واليقين ولم يقبل من أحدٍ الإيمان إلا بالشهادة بها.

وقد فصّل مضمونها، وأوضح مقصودها: الإمامُ المجدِّدُ شيخُ الإسلام الشريف: «عبدالله بن علوي الحداد الحسيني الحَضْرَمي الشافعي» المتوفى بمدينة «تريم» إحدى مدن حضرموت في سنة ١١٣٢ هـ رحمه الله؛ فيما ذكره في خاتمة كتابه «النصائح الدينية» من (عقيدة الإسلام) التي أجمع عليها أهل السَّنة والجماعة، وهم

الفرقة الناجية المرضيِّة، ودَرَج عليها السلف الصالح من الأمة.

#### \* \* \*

ولما كانت العقيدة الإسلامية هي الرأس بالنسبة للأعمال، كالصلاة والزكاة والصوم والحج، والأساس الذي تتوقف عليه صحتُها والاعتداد بها، وكانت هذه العقيدة التي أملاها الإمام الحداد صافيةً نقيةً، واضحةً جليَّةً، وهي منهاج المؤمنين، وعُدَّة الأمن وسبيل النجاة يوم الدين: رأينا أداءً لواجب الـدعوة إلى الله والنصيحةِ لعامة المسلمين أن نُفردها في هذه الوريقات، ونَدْعُو المسلمين، (وخاصَّةُ الناشئة) في المدارس والمعاهد إلى استظهارها، وتدبُّر معانيها، والتحصُّن بها من الضلالات الفَاشية، والأهواءِ الفاشية التي يروِّجها أعداء الإسلام في كِل مكان وزمان كيداً له وكرهاً ﴿ وَمَاكَيْدُٱلۡكَنفرينَ إِلَّا فِي ضَكَالٍ ﴾ ﴿إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴿ وَأَكِدُ كَيْدًا ﴿ فَهِّلِٱلْكَفِرِينَأَمْهِلْهُمُّ رُوَيْدًا ﴾ ﴿ وَدُّواْ لَوْ تَكَفُّرُونَ كَمَاكَفَرُواْ

فَتَكُونُونَ سَوَآءً ﴾ ﴿ وَٱللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ وناصر الحق والدِّين .

وإننا نهيب بالعلماء والوعاظ الذين حُمِّلُوا أمانة العلم والدعوة إلى الحق، والإرشاد إلى الهدى: أن يتخوّلوا العامة شيباً وشباناً في دروسهم ومجالس وعظهم بالقول فيها وشرح معانيها، شرحاً واضحاً مختصراً، لا تعرُّضَ فيه لمخالِفٍ معانِد، ولا لِمَا لا ضرورة تدعو إليه من تفصيلات واصطلاحات فنية، وبذلك ترسخ العقيدة الحقّة في قلوبهم، ويُشرِق نورُها في صدورهم، ويكونون من قلوبهم، ويُشرِق نورُها في صدورهم، ويكونون من المؤمنين باللَّه ورسولِه وكتابِه على بينة ويقين، ومن السعداء الناجين يوم الدين.

#### \* \* \*

ولدى الشروع في الطبعة الثانية لهذه العقيدة، فتح الملك العلام، بهذا الشرح الموجز وخاتمته، فلله تعالى الحمد والمنة على هذا الإنعام.

واللَّهَ نسأل: أن يحفظنا من زَيْغ القلوب ووساوس الصدور، ونزعاتِ الأهواء، ومن جميع الفتن، ما ظهر

منها وما بطن، وأن يلهمنا الرشد والسَّداد، ويوفقنا لما به النجاة يوم التناد، ويفقهنا في الدين حتى نعلمه علم اليقين، ونكون في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.

كتبه حسنين محمد مخلوف مفتي الديار المصرية السابق وعضو جماعة كيار العلماء

۱۰ رجب سنة ۱۳۸۱ هـ ۱۸ دیسمبر سنة ۱۹۶۱ م

## بسُـــواللهُ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهْ الرَّهْ الْحَيْهِ

قال الإمام السيد عبدالله بن علوي الحداد نفع الله به:

الحمد لله وحدَه، وصلَّى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

وبعد، فإنَّا نعلمُ ونعتقدُ، ونؤمِنُ ونوقِنُ ونشهدُ<sup>(١)</sup> أنَّ لا إِلٰهَ إِلاّ اللَّهُ وحدَه لا شريكَ له<sup>(٢)</sup>. إِلٰهٌ عظيمُ، مَلِكُ<sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>۱) بين بهذه المتعاطفات: أنَّ العلم بهذه العقائد الآتية يجب أن يكون يقينياً جازماً عن نظر واستدلال. لا تشوبه شائبة من الجهل أو التردد، أو التقليد المحض أو الهوى.

<sup>(</sup>٢) «لا إله إلا الله» لا معبود بحق، ولا مستغنياً عما سواه، ومفتقراً إليه كل ما عداه إلا الله تعالى، حال كونه «وحده لا شريك له» في ذلك. ويندرج في ذلك جميع العقائد المتعلقة به تعالى.

<sup>(</sup>٣) «ملك» - بكسر اللام -: ذو الملك والعنظمة والسلطان، =

متصرّف في خلقه بالتدبير التام؛ قال تعالى: ﴿هو الله الذي لا
 إله إلا هو الملك﴾ «سورة الحشر».

(١) «قديم» لا ابتداء لوجوده «أزّليُّ» - بفتح الزاي -: نسبة إلى الأزل، وهو القدم.

(٢) «دائم»: باق لا انتهاء لوجوده «أبديًّ» نسبة إلى الأبد، وهو لغة الدائم، قال تعالى: ﴿هُو الأُولُ والآخر﴾ «سورة الحديد» أي الأول قبل كل شيء بلا بداية، والآخر بعد كل شيء بلا نهاية.

(٣) «أحدٌ»: منفرد في ألوهيته وربوبيته فلا شريك له فيهما. «ضَمَدٌ» مقصود في الحوائج على الدوام لكمال قدرته «لم يَلد» فمن زعم أن له تعالى ولداً، فقد ضل وكفر. «كفواً» مثلاً وشبيهاً في ذاته وصفاته وأفعاله «سورة الإخلاص». وأنّه تعالى مُقَدَّسُ عن الزّمان والمكان (١)، وعن مشابهة الأكوان (٢)، ولا تُحِيط به الجهاتُ (٣)، ولا تَعْتَرِيه الحادِثات (٤) مُسْتَوِ على عرشه على الْوَجْه الّذِي قالَهُ، وبالمعنى الذي أراده، استواءً يليقُ بِعِزِّ جلالِه، وعُلوِّ مَجْدِهِ وكِبْريائه (٥).

(۱) «مقدَّس»: مطهَّر منزَّه عن جميع النقائص، وسمات الحدوث، ومنها الزمان والمكان؛ فلا يقارنه زمان، ولا يحويه مكان. إذ هو الخالق لهما، فكيف يحتاج إليهما!؟.

(۲) «الأكوان»: المخلوقات التي أوجدها الله تعالى بقوله «كُنْ»: ﴿ إِنْمَا أَمْرِهُ إِذَا أَرَادُ شَيْئاً أَنْ يقول له كن فيكون ﴾، فلا يشابهها تعالى في شيء من أوجه الشبه ﴿ ليس كمثله شيء ﴾.

(٣) «لا تحيط به الجهات»: كقدّام وخلف وفوق وتحت، ويمين وشمال، إذ هي نسب حادثة بحدوث الأشياء، والله تعالى قديم أزلي .

(٤) «لا تعتريه الحادثات»: لا تطرأ عليه؛ كالأمراض والاحتياج، والحركة والسكون؛ والجوع والشهوة، ونحو ذلك مما يحدث للخلق وينافى الجلال والكمال الإلهى.

(٥) قال تعالى: ﴿الرحمنُ على العرش استوى﴾ والإيمان =

وأنه تعالَى قَرِيبٌ من كلِّ موجودٍ<sup>(۱)</sup>، وهو أقرَب إلى الإِنْسَانِ مِنْ حَبْلِ الوَرِيد<sup>(۲)</sup>، وعلى كلِّ شيءٍ رَقيبٌ

بالاستواء واجب، وإنْ جهلت حقيقة العرش وكيفية استوائه تعالى عليه.

ولما قام البرهان على تنزهه تعالى عن الحيِّز والمكان والجهة، كسائر لوازم الحدوث ـ وجب أن يكون استواؤه على عرشه لا بمعنى الاستقرار والتمكن، بل بالمعنى اللائق بجلاله تعالى.

- (۱) «قريب:» أي بعلمه، فلا يبعد عنه شيء، لا قرب مكان لاستحالته عليه تعالى، كما في قوله تعالى: ﴿وهو معكم﴾ أي بعلمه المحيط، وقوله تعالى: ﴿ونحن أقربُ إليه من حبل الوريد﴾ أي بعلمنا، بقرينة قوله قبله: ﴿ونعلم ما توسوس به نفسه﴾، وقوله: ﴿ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم﴾ أي بعلمه المحيط، بقرينة قوله قبله: ﴿يعلم ما في السموات والأرض﴾.
- (۲) «الوريد»: عِرق في باطن العنق يجري فيه الـدم ويصل إلى جميع أجزاء البدن، والحبل العرق وهو مثل لفرط القرب قال تعالى: ﴿وَنَحَن أَقُرِب إليه من حبل الوريد﴾.

وشهيدٌ(١)، حَيُّ قَيُّومٌ ﴿ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ﴾ (١).

﴿ بَدِيعُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَإِذَا قَضَىٓ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴾ ("). ﴿ ٱللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَى عَلَى كُلِّ شَى عِوَكِيلٌ ﴾ (١).

(۱) «رقيب»: حفيظ لا يغفل ﴿وكان اللَّهُ على كل شيء رقيباً﴾ «شهيد» عليم بما ظهر وما بطن، علم مشاهدة ﴿إِنَّ اللَّهُ على كل شيء شهيد﴾.

(٢) «حيّ»: متّصف بالحياة الدائمة، التي لا بداية لها، ولا نهاية «قيوم»: عظيم القيام بتدبير خلقه «سِنَة»: غَفوة ونعاس، وهو النومة الخفيفة «آية الكرسي».

(٣) «البديعُ»: المبدع والمنشىء للأشياء بلا احتذاء ولا اقتداء. «قضى أمراً»: أراده، قال تعالى: ﴿إِنْمَا أَمْرِهُ إِذَا أَرَادُ شَيْئاً أَنْ يقول له كن فيكون﴾ أي أحدث فهو يحدث.

(٤) «وكيل»: متصرِّف في كل شيء كيف يشاء، أو حفيظ عليه، أو شهيد «آية ٦٢ الزمر».

وأنه تعالَى على كلِّ شيءٍ قديرٌ(١)، وبكلِّ شيء عليم (١) ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ عليم (١) ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ عليم (١) ﴿ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَلَمُا ﴾ (١) ﴿ وَمَا يَعْـ زُبُ عَن رَّيِكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِ اللَّرْضِ وَمَا يَغْرُجُ مَا يَلِجُ فِي ٱلْأَرْضِ وَمَا يَغْرُجُ اللَّرُضِ وَمَا يَغْرُجُ

(١) «قدير»: متَّصف بالقدرة الأزلية التامة ﴿إِنَّ الله على كل شيء قدير ﴾ فلا شيء من الممكنات «وهي التي يجوز وجودها وعدمها» إلا وهو في قبضة قدرته، وتحت قهره وسلطانه.

(٢) «عليم»: متَّصف بالعلم الأزلي ﴿وهو بكل شيء عليم > يعلم أزلًا كل شيء، واجباً كان أو مستحيلًا، على وجه الإحاطة به على ما هو به دون سبق خفاء.

 (٣) أي أحاط علمه بكل شيء: فلا تخفى عليه من أمره خافية «آخر سورة الطلاق».

(٤) أي أحصى عدد كل شيء وحصله، وأحاط به «آخر سورة الجن»

(٥) «ما يعْزِبُ عن ربك»: ما يغيب ويبعد عن علم ربك «من مثقال ذرة»: أصغر نملة، وتطلق الذرة على الهباءة «آية ٦١ يونس».

مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُو أَيْنَ مَا كُنْتُمُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ ((). ﴿ بِيعْلَمُ ٱلسِّرَ وَأَخْفَى ﴾ ((). ﴿ وَيَعْلَمُ مَا فِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرُ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَاحَبَّةٍ فِي ظُلْمَنتِ ٱلْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِنْبِ مُبِينٍ ﴾ (().

<sup>(</sup>۱) «ما يلجُ في الأرض»: ما يدخل فيها من بذور وكنوز وموتى. «ما يخرج منها»: من نبات ومعادن وغيرها. «ما ينزل من السماء»: من أمطار وملائكة، وعذاب ورحمة. «وما يعرج فيها»: ما يصعد إليها من أعمال ودعاء وأرواح وغير ذلك. «وهو معكم»: مصاحب لكم بعلمه المحيط، حتى بالسرائر والخواطر النفسية «آية ٤ الحديد».

 <sup>(</sup>۲) قال تعالى: ﴿ وَأَوْلُهُ يَعْلَمُ السَّرِ وَأَخْفَى ﴾ «طه آية ٧»، والأخفى خواطر النفوس وأحاديثها. قال تعالى: ﴿ وأسرُّ وا قولكم أو أَجْهِرُ وا بِهِ إِنَّهُ عَلَيْمٌ بِذَاتَ الصدور ﴾.

<sup>(</sup>٣) «كتاب مبين»: هو اللوح المحفوظ؛ أو العلم الأزلي «آية ٥٩ الأنعام».

وأنه تعالَى مُريدُ للكائِنَاتِ<sup>(١)</sup>، مُدبِّرُ للحادثات<sup>(٢)</sup>.

وأنَّه لا يكونُ كائنٌ من خير أو شَرِّ، أوْ نَفْع ، أو ضُرِّ، إلا بقضائِهِ ومَشيئَتِه، فما شاءَ كان، وما لم يَشَأَ لَم يَكُنْ ولو آجْتَمَعَ الخلْقُ كلُّهم عَلَى أن يُحَرِّكوا في الوجود ذرَّةً أوْ يُسَكِّنُوها دون إرادَتِهِ تعالى لعَجَزوا عنه.

وأنه تعالى سميعٌ بصيرٌ (٣)، متكلَّمٌ بكلام ٍ قديم ٍ أزليَّ ٍ

(٢) «مدبِّر»: متَّصفٌ بالتدبير والإحكام ﴿ يدبرُ الأمر من السماء إلى الأرض ﴾ .

(٣) «سميع بصير»: متَّصف أزلاً بالسمع والبصر لجميع
 الموجودات بدون حاسة وآلة، لتنزهه تعالى عن مشابهة =

<sup>(</sup>۱) «مرید»: متصف بالإرادة الأزلیة، وهي تتعلق بإیجاد الأشیاء الممكنة في أوقاتها المحددة لها، على وفق ما سبق به العلم الأزلي، فلا موجود منها إلا وهو مستند إلى مشیئته. وصادر عن إرادته فهو تعالى: ﴿فعَّال لما يريد﴾. ﴿يضلُّ من يشاء ويهدي من يشاء ﴾ ﴿فمن يرد اللَّهُ أن يهدَيهُ يشْرَحْ صدْرَهُ للإسلام وَمَنْ يُرِدُ أن يُضِلَّه يجعلْ صدْرَهُ ضيقًا حَرَجاً كأنَّما يَصَّعَدُ في السماء﴾.

لا يشبه كلام الخلق(١).

وأنَّ القرآنَ العظيم كلامُهُ القديمُ، وكتابُه المنزَّلُ على نبيِّه ورسولِهِ محمدٍ صلَّى الله عليه وسلم.

وأنهُ سبحانه الخالقُ لكلِّ شيء(٢)، والرازقُ له والمدبِّرُ

الحوادث، فلا يعزُب عن رؤيته هواجس الضمير، وخفايا الوهم والتفكير، ولا يشذُّ عن سمعه دبيب النملة السوداء، في الليلة الظلماء، على الصخرة الصماء وليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

- (۱) «متكلِّم»: متَّصف بكلام أزلي قديم، ليس بصوت ولا حرف؛ فلا يشبه كلامُه كلامَ الخُلق، كما لا تشبه ذاتُه الذوات، ولا وجودُه وجودَ المخلوقات، قال تعالى: ﴿وكلَّم اللَّهُ موسى تكليماً ﴾ فله تعالى كلام هو صفة له أزلية قائمة بذاته تعالى، تتعلق تعلق دلالة بما يتعلق به العلم الأزلى.
- (۲) «الخالق لكل شيء»: بقدرته من المواد والصور، والقوى، والقدر والحسيّات والمعنويات؛ والعلم والمعلومات، وغير ذلك ﴿والله خلقكم وما تعملون﴾ ﴿الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل﴾ فكل حادثٍ في العالم فهو فعله وخلقه واختراعه تعالى لا خالق له سواه. ولا محدث له إلا إياه.

له، والمتصرِّف فيهِ كيف شاء؛ ليس له في مُلْكِه منازعٌ ولا مُدافعٌ، يُعطي من يشاء، ويمنع من يشاء، ويغفِرُ لمن يشاءُ، ويعلِّبُ كُمَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ يَشَاءُ، ويعلِّبُ من يشاء ﴿لَا يُسَّئُلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمَّ يُسَّئُلُونَ ﴾.

وَأَنَّه تعالى حكيمٌ في فعلِهِ، عَدْلٌ في قضائه؛ لا يُتَصَوَّرُ منه ظلمٌ ولا جَوْرٌ، ولا يجبُ عليه لأحدٍ حقُّ (١)؛ ولو أنه سُبحانه أهلكَ جميعَ خلقهِ في طَرْفَة عَيْنٍ لم يكن بذلك جائراً عليهم، ولا ظالماً لهم، فإنهم مِلْكُه وعبيدُه، وله أن يفْعَلَ في ملكِهِ ما يَشاءُ، وما ربُّك بظلام للعبيد، يُشِبُ عبادَه عَلَى الطاعاتِ فضْلاً وكَرَماً، ويعاقبُهُم على المعاصى حكمةً وعَدلاً.

<sup>(</sup>۱) بل الحق واجبٌ له على كل أحد، إذ هو سبحانه الربُّ المنعمُ المتفضِّلُ بالإيجاد والإمداد، والتدبير والإرشاد. والإنعام على جميع العباد ﴿وَإِنْ تَعْدُوا نَعْمَةُ اللهُ لا تَحْصُوها﴾.

وفي الحكم العطائية: «نعمتان ما خَرَج موجودٌ عنهما. ولا بد لكل مكون منهما: نعمة الإيجاد، ونعمة الإمداد».

وأنَّ طاعتَه واجِبةٌ على عِبادِهِ بإيجابه على أُلْسِنَةِ أنبيائه ورُسلِهِ عليهم الصَّلاة والسَّلامُ.

ونُـوْمِنُ بكل كتـاب أنـزلَـهُ اللَّهُ(١)، وبكـلِّ رَسُـول ِ أَرْسَلَهُ اللهُ وبملائكة الله تعالى(٢).

وبالقَدَر خَيْره وشُرِّه (٣).

\* \* \*

(۱) «ونؤمن بكل كتاب» إلخ: أي بأنَّ له تعالى كتباً أنزلها على رسله، على الوجه الذي يليق بجلاله وكماله، وحكمته وتدبيره فالمحرَّف منها بأيدي الأحبار والرهبان لا يصح نسبته إليه تعالى، لعدم إنزاله على رسله، ولعدم لياقته بشأنه العظيم، ولا الإيمان به وتصديقه لعدم صحته وكونه حديثاً مفترى.

(٢) يجب الإيمان تفصيلاً فيما ورد مفصلاً. وإجمالاً فيما ورد مجملاً من الكتب والرسل والملائكة ﴿آمنَ الرسولُ بما أُنْزِلَ إليه من ربه والمؤمنونَ كلَّ آمنَ باللَّهِ وملائكتِهِ وكتبِهِ ورسلِهِ لا نفرِّقُ بين أحدٍ من رُسُلِهِ ﴾ ﴿وَينْهم من قصصْنَا عليكَ ومنهم مَنْ لم نَقْصُص عليك ﴾ .

(٣) «وبالقَدَرِ خيرِهِ وشره»: أي ونؤمنُ بأنه تعالى قدَّر في الأزل ما =

سيقع من الأشياء، خيراً كان أو شراً. وعلم أنه سيقع في زمان ومكان حددهما وعلى صفات مخصوصة أرادها؛ فهو يقع حتماً فيما لا يزال بقدرته على حسب ما قدره وأراده سبحانه أزلاً، وحسبما اقتضته حكمته تعالى: ﴿إِنَّا كُل شيء خلقناه بقدر﴾ ﴿خلق كُل شيء فقدَّره تقديراً﴾، ﴿وكُل شيء عنده بمقدار﴾ فهو واقع منه تعالى خلقاً وإيجاداً، ومن العبد فعلاً، واكتساباً، ولذا يثاب عليه ويعاقب ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾، ﴿قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا﴾ أي قدَّره وقضاه ﴿وما أصابكم من مصيبة فيما كسبت أيديكم﴾ ﴿لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت﴾ ﴿وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عندك، قل كلَّ من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثاً﴾.

ومن الأدب في غير مقام التعليم والبيان: أنْ لا ينسب الشر إليه تعالى وإن كان هو الخالق المقدِّر له ـ فافهم.

وأما القضاء من الله تعالى: فهو فَصْل الأمر بعد تقديره، فهو أخصُّ من القدر. وقد قيل إنَّ القدر بمنزلة الشيء المعد للكيل، والقضاء بمنزلة الكيل.

(١) في الصحيحين: «ما من أحدٍ يشهـ دُ أن لا إله إلا الله، وأنَّ =

الجنِّ والإنس، والعَرَب والعَجَم ـ بالهُدَى ودِين الحق<sup>(۱)</sup>، لِيُظْهِرَه على الدين كلِّه ولو كَره المشركون.

وأنَّه بلَّغ الرسالةَ وأدَّى الأمانَة، وَنَصِحَ الأُمَّة، وكشَفَ الغُمَّة (٢)، وجاهَدَ في الله حقَّ جهادِه، وأنه صادقٌ أمينٌ، مؤيَّدٌ بالبراهين الصادِقة، والمعجزاتِ الخارقةِ (٣). وأنَّ الله فرضَ على العباد تصديقه وطاعتَه واتَّبَاعَهُ.

وأنَّه لا يقْبَل إيمان عبدٍ \_ وإن آمَنَ به سبحانه \_ حتى

محمداً رسول الله، إلا حرّمه الله على النار» أي عاملًا بمقتضاهما.

<sup>(</sup>۱) «بالهدى ودين الحق»: ﴿هُوَ الذِي أُرسل رسوله بالهدى ودين الحق﴾ أي بالقرآن ودين الإسلام ﴿ذلك الكتابُ لا رَيْبَ فيه هدى للمتقين﴾، ﴿ولا يَدينونَ دين الحق من الذين أوتوا الكتاب﴾ الآية.

<sup>(</sup>٢) «كشف الغُمَّة»: أزال الجهالة، وما كان عليه الناس من الضلالة فاهتدوا إلى سواء السبيل.

<sup>(</sup>٣) وأعظمها وأبقاها وأدومها القرآنُ العظيم المعجز لجميع البشر والجن ﴿لا يأتونَ بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً ﴾.

يؤمِنَ برسالة محمد ﷺ، وبجميع ما جاء به، وأخبرَ عنه من أمور الدنيا والآخرةِ والبَرْزَخ(١).

«ومن ذلك» أن نُؤمن بسؤال، مُنكرٍ ونَكيرٍ للموتى: عن التوحيدِ والدِّين والنُّبوَّة (٢).

وأن يُؤمِنَ بنعيم القَبْرِ لأهل الطاعةِ وبعذابِه لأهل المعصيةِ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) «البرزخ»: ما بين الموت ويوم البعث والنشور ﴿وَمِن وَرَاتُهُمُ بِرُزِخٌ إِلَى يَوْمُ يَبِعِثُونَ﴾.

<sup>(</sup>٢) «منكر ونكير»: هما مَلكان يدخلان القبر فيسألان الميت مؤمناً كان أو كافراً، عما ذكر، بعد أن يعيد الله إليه الحياة بقدر ما يفهم الخطاب ويجيب، وهي حياة بزرخية خاصة، وبعده يكون القبر روضة من رياض الجنة، أو حفرة من حفر النار.

<sup>(</sup>٣) «لأهل المعصية»: هم الكفار، والفساق. قال تعالى: ﴿النَّارُ لَعُرْضُونَ عليها غُدُوّاً وعشيًا ويومَ تقومُ الساعة ادْخِلُوا آلَ فرعونَ أشدً العذاب﴾ وقد استعاذ على من عذاب القبر وفي ذلك وردت أحاديث كثيرة، متواترة المعنى.

وأن يُؤمِنَ بالبعثِ بعد الموتِ(١).

وبحَشْر الأجسادِ والأرواحِ إلى الله(٢)، وبالوقوفِ بين يَدَي اللَّهِ، وبالحسـابِ(٣)، وأنَّ العباد يتفـاوتون فيـه إلى

(۱) «وأن يؤمنَ بالبعث» إلخ . . . : قال تعالى : ﴿ثُمْ إِنَّكُم يـومُ القيامة تُبْعثون﴾ ﴿كما بدأكم تعودون﴾ ﴿الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه تـرجعون﴾ ﴿ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة﴾ ﴿وهو أهون عليه﴾ ومن أنكرَ ذلك كفَرَ لجحوده قدرة ربه وتكذيبه كلامه تعالى .

(٢) «وبحشر الأجساد والأرواح»: دلً على ذلك قوله تعالى: ﴿وزوجناهم بحورٍ عين﴾، ﴿يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين﴾ ﴿ونحشر المجرمين يومئذ زُرْقاً﴾، ﴿كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب﴾، ﴿يوم تَشْهَدُ عليهم ألستتُهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون﴾. وفي الحديث: ﴿إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة، عراةً غرلاً» إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الصريحة في الحشر الجسماني، ولا يصح صرفها مع كثرتها عن ظواهرها، والقدرة صالحة لذلك قطعاً، كما قدمنا.

(٣) «وبالحساب» ﴿ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراً اقرأ =

مُسَامَح ٍ ومَنَاقَش، وإلىٰ مَنْ يدخلُ الجنة بغير حساب.

وأن يُوْمِنَ بالميزانِ الذي توزَن فيه الحسنات والسيئاتُ(١) وبالصراطِ وهو جِسْرٌ ممدودٌ على مَثن جهنَّمُ(١)، وبحَوْضِ نبيِّنا محمد على الذي يَشربُ منه المؤمنون قبلَ دخول الجنة، وماؤه من الجنةِ»(١).

= كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ﴿ وَإِن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فيغفرُ لمن يشاء، ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير ﴾ ﴿ فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً وينقلب إلى أهله مسروراً ﴾ الآية. وفي الحديث: «من نوقش الحساب عُلَب». والمناقشة: التحقيق والتدقيق والاستقصاء.

(۱) «وأن يؤمن بالميزان»: ﴿وَنَضَعُ الموازينَ القسطَ ليوم القيامة﴾، ﴿والوزنُ يومئذِ الحق: فمن نُقُلَتْ موازينُهُ فأولئك هم المفلحون ومن خفَّت موازينهُ فأولئك اللذين خَسِروا أنفسَهُم بما كانوا بآياتنا يظلمون﴾.

(٢) «وبالصراط»: قال تعالى: ﴿فاهدوهم إلى صِـرَاط الجحيم.
 وقفوهُم إنَّهُم مسئولون﴾.

(٣) في صحيح مسلم: «يشخب فيه ميزابان من الجنة. من شرب =

وأنْ يُؤْمِنَ بشفاعةِ الأنبياء، ثم الصدِّيقين والشهداء، والعلماءِ والصالحينَ والمؤمنينَ. وأنَّ الشفاعةَ العُظمَى مخصوصةٌ بمحمَّدٍ اللهُ ا

وأَنْ يُؤْمِن بإخراج مَنْ دَخَل النار من أهل التوحيد، حتى لا يُخلّد فيها مَنْ كان في قلبه مِثقالُ ذَرَّةٍ من إيمانٍ (٢). وأَنَّ أهلَ الكفرِ والشِّركِ مُخلّدُون في النار أبدَ الآبدينَ، و ﴿ لَا يُحَفَّفُ عَنْهُمُ ٱلْعَذَابُ وَلَاهُمُ يُنَظَرُونِ ﴾ وأنَّ الموفينين مُخلّدون في الجنة أبداً سَرْمداً (٢)

منه لم يظمأ أبداً، ماؤه أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل».

<sup>(</sup>١) أي في فَصْلِ القضاء، وله ﷺ شفاعات أخرى.

<sup>(</sup>٢) «وأن يؤمن بإخراج»... إلى : لقوله تعالى: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مَثْقَالُ ذَرَةٍ خَيْراً يَرِه﴾. وقوله: ﴿وعد الله المؤمنين والمؤمنات جناتٍ تجري من تحتها الأنهار﴾. وقوله: ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنّات الفردوس نزلًا: خالدين فيها لا يبغون عنها حولًا ﴾.

<sup>(</sup>٣) «سرمداً»: دائماً.

﴿ لَا يَمَسُّهُمْ فِيهَا نَصَبُ (١) وَمَاهُم مِّنْهَا بِمُخْرَجِينَ ﴾ (١).

وأنَّ المؤمنينَ يَرَوْنَ ربَّهم في الجنة بأبصارِهم، على ما يلِيق بجلالِهِ وَقُدس ِ كماله (٣).

وأنْ يعتقِدَ فَضْلَ أصحاب رسول الله ﷺ وترتيبَهُم، وأنهم عدولٌ خيارٌ أُمناء، لا يجوزْ سَبُّهُمْ، ولا القَدْحُ في أحدٍ منهْم، وأنَّ الخليفَة الحقّ بعدَ رسول الله ﷺ: «أبو

<sup>(</sup>١) «النصب» \_ محركاً \_: التعب والإعياء.

 <sup>(</sup>٢) دل على الخلود في الجنة والنار وعدم فنائهما: الكتاب والسنة والإجماع، ولا عبرة بمن شذً عنه فضل.

<sup>(</sup>٣) «يرون ربهم» إلخ . . : قال تعالى : ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة ﴾ ، وهذه الرؤية هي المرادة من الزيادة في قوله تعالى : ﴿للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾ فيرى سبحانه لا في مكان ولا جهة ، ولا باتصال شعاع ، ولا ثبوت مسافة بين الرائين وبينه تعالى ، بل على الوجه الذي يليق بقدسيته وجلاله سبحانه! وفي صحيح مسلم : «وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رِدَاء الكبرياء على وجهه في جنّة عدن » .

بكر الصِّدِّيقُ»، ثم «عمر الفاروقُ»، ثم «عثمانُ الشهيدُ»، ثم «عليِّ المرتضى» (1)، رضي الله تعالى عنهم، وعن أصحابِ رسولِ الله ﷺ أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك اللَّهُمَّ يا أَرْحَم الراحمين.

(تمت عقيدة الإسلام الحنيف الصافية المنجية بحمد الله وتوفيقه).

﴿ قُلْ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنِّى رَسُولُ ٱللَّهِ إِلَيْكُمُ مَجْمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَاهُو جَمِيعًا ٱلَّذِى لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ لَآ إِلَهَ إِلَّاهُو يَحْمِي وَيُمِيتُ فَامِنُوا بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ٱلنَّبِيّ ٱلْأُمِيّ يُحْمِي وَيُمِيتُ فَامِنُوا بِٱللّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ فَي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْ تَدُونَ فَي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ فَي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهُ تَدُونَ فَي اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّا لَهُ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّا لَكُمْ لَيْ اللَّهِ وَكَلِمَتِهِ وَٱتَّبِعُوهُ لَعَلَّاكُمْ تَلْكُونَ اللَّهُ وَكُلِمَتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّاكُمْ تَعْلَيْكُمْ لَهُ اللَّهُ وَكُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُلُومُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ ا

<sup>(</sup>١) تلك عقيدة أهل السنة والجماعة، ومن يحد عنها فهو ضالً أثيم.

﴿إِنَّرَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَن ضَلَّعَن سَبِيلِهِ وَهُوَأَعْلَمُ الْمُهْتَدِينَ ﴾.

﴿ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ ٱهْتَكُواْ قَابِتَ تَوَلَّواْ فَإِنَّكُمَا عَلَيْكَ ٱلْبَكَنَةُ وَٱللَّهُ بَصِيرُ إِالْعِبَادِ ﴾.

﴿ قُلْ هَاذِهِ - سَبِيلِي أَدْعُوۤ إَإِلَى ٱللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱتَّبَعَنِي وَلَيْ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَآ إِلَى ٱللَّهِ وَعَمِلَ صَلِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ ٱلْمُسْلِمِينَ ﴾.

### خاتِية

في شرح أسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة.

وفي الحديث الصحيح: «إنَّ لله تسعةً وتسعين آسماً، مائة إلا واحداً، من أحصاها دخل الجنة. إنه وتر يحب الوتر». وفي رواية البخاري: «ولا يحفظها أحدُ إلا دخل

الجنة». فمعنى «أحصاها»: حفظها. وقيل: فهم معانيها وآمن بها. وقيل: تخلَّق بما يمكنه من العمل بمعانيها.

والجمهور على أنَّ أسماءه تعالى غير محصورة في هذا العدد، وإنما لهذه الأسماء المعدودة خاصَّة، وهي أنَّ من أحصاها دخل الجنة.

#### \* \* \*

وهذه الأسماء الحسنى هي ـ كما رواها الإمام أبو عيسى الترمذي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنهما، وابن حبان وصححه: \_ هو ﴿ ٱللَّهُ لَا ٓ إِلَّا هُو ۗ ﴾(١).

(الرحمنُ (١). الرحيمُ (١). ....

<sup>(</sup>١) الله: هو أعظم الأسماء، لدلالتِهِ على الذاتِ العلية الجامعة لكل صفات الألوهية المنعوتةِ بنعوت الربوبية.

<sup>(</sup>٢) الرحمن: بما ستر في الدنيا وأفاض من الخير على المحتاجين.

<sup>(</sup>٣) الرحيم: بما غفر في العُقبي وجاد بالفضل والإنعام على العباد.

الملكُ<sup>(۱)</sup>. القدُّوسُ<sup>(۲)</sup>. السَّلامُ<sup>(۳)</sup>. المؤمِنُ<sup>(1)</sup>. المُهَيْمِنُ<sup>(۰)</sup>. المُهَيْمِنُ<sup>(۰)</sup>. العزيزُ<sup>(۱)</sup>. الجبَّارُ<sup>(۷)</sup>. المتكبرُ<sup>(۸)</sup>. الخالقُ<sup>(۱)</sup>. البارىءُ<sup>(۱۱)</sup>.

(١) الملك: ذو الملك والعظمة والسلطان؛ المستغني بذاته وصفاته عن كل شيء.

(٢) القدوس: المنزّه عن سمات النقص وموجبات الحدوث.

(٣) السلام: ذو السلامة من جميع الآفات والنقائص.

(٤) المؤمن: المصدق نفسه ورسله وكتبه، أو المؤمِّن عبادَه من المخاوف.

(٥) المهيمن: الرقيب المبالغ في المراقبة والحفظ، أو الشاهد، أي العالِمُ الذي لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأكوان.

(٦) العزيز: الغالب من العزة وهي القوة والشدة والغلبة، أو العديم المثل.

(٧) الجبار: الذي يقهر العباد على كل ما أراد.

(A) المتكبر: المتعالي العظيم، أو المتعالي عن صفات المخلوقات.

(٩) الخالق: المقدر للأشياء، أو الذي أظهر الموجودات بقدرته
 وقدَّر كل واحد منها بمقدار معين بإرادته على مقتضى حكمته.

(١٠) البارى: الخالق للأشياء على غير مثال سابق.

(١) المصوِّر: المبدع لصور المخلوقات، والمزيِّن والمرتب لها.

 (٢) الغفّار: الذي أسبل الستر على ذنوب عباده في الدنيا، وتجاوز عن عقوبتها في الأخرى.

(٣) القهار: الغالب لجميع الخلائق، أو الذي يقصم ظهور
 الجبابرة فيقهرهم بالإهانة والإذلال والإهلاك.

(٤) الوهاب: جزيل العطاء والنوال، كثير المنن والإفضال، عظيم اللطف والإقبال يعطي من غير سؤال، ولا يقطع نواله عن عباد بحال.

(٥) الرزاق: المتولي خلق الأرزاق، المتفضل بإيصالها إلى العباد.

(٦) الفتاح: الحاكم بين الخلائق من الفتح بمعنى الحكم، أو الـذي يفتح خزائن الرحمة على أصناف البرية.

(٧) العليم: المحيط علمه بكل شيء، فلا تخفى عليه خافية.

(A) (P) القابض الباسط: مضيق الرزق على من أراد، وموسعه على من أراد، أو قابض الأرواح عند الممات وناشرها عند الحياة.

(١) (٢) الخافض الرافع: الواضع من عصاه، والرافع من تولاه.

(٣) (٤) المعز المذل: الذي أعز أولياءه فضلًا، وأذل أعداءه عدلًا.

(°) (٦) السميع البصير: المتصف بالسمع والبصر لجميع الموجودات بدون حاسة أو آلة.

 (٧) الحكم: ـ بفتح وسطه ـ الحاكم الذي لا مرد لقضائه، ولا معقب لحكمه.

(٨) العدل: العادل الذي لا يفعل إلا ما ينبغى له فعله.

(٩) اللطيف: الذي لطفت أفعاله وحسنت، أو العليم بخفيات الأمور ودقائقها، وما لطف منها.

(١٠) الخبير: العليم ببواطن الأمور وخفياتها.

(١١) الحليم: الذي لا يعجل بالانتقام مع غاية الاقتدار.

(١٢) العظيم: الذي لا يتصوره عقل، ولا تحيط بكنهه بصيرة.

(١٣) الغفور: بمعنى الغفّار كثير المغفرة والستر لذنوب عباده.

(١٤) الشكور: المثني على المطيعين من عباده، أو الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل القليل.

العليُّ (۱). الكبيرُ (۲). الحفيظُ (۳). المقيتُ (٤). الحسيبُ (۰). الجليلُ (۱). الكريمُ (۷). الرقيبُ (۸). المجيبُ (۹). الواسعُ (۱۰).

- (١) العلي: العالي البالغ الغاية في علو الرتبة، أو الذي علا بذاته وصفاته عن مدارك الخلق بالكنه والحقيقة.
- (٢) الكبير: الذي فاق مدح المادحين ووصف الواصفين، أو ذو الكبرياء، أي كمال الذات والوجود.
  - (٣) الحفيظ: الحافظ المبالغ في الحفظ لما يريد حفظه.
- (٤) المقيت: المقتدر، خالق الأقوات، أو المتكفل بأرزاق خلقه، وإعطائهم أقواتهم.
  - (٥) الحسيب: الكافي، وكل كفاية إنما هي منه تعالى.
  - (٦) الجليل: الكامل في جميع صفاته النفسية والقدسية.
- (٧) الكريم: الجواد، الذي لا يضيع من توسَّل إليه، ولا يترك من التجأ إليه.
- (A) الرقيب: الحفيظ الذي لا يغفل، أو العليم الذي لا يعزب عنه شيء.
  - (٩) المجيب: الذي يجيب دعوة الداعى إذا دعاه.
- (١٠) الواسع: الذي إفضاله شامل، ونواله كامل، أو المتَّسع علمه فلا يجهل وقدرته فلا يعجز.

| الشهيدُ (٥). | الباعثُ (٤). | <sup>)</sup> . المجيدُ <sup>(۲)</sup> . | <sup>(1)</sup> .الـودودُ <sup>(۲)</sup> | الحكينم     |
|--------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
|              |              |                                         | الوكيلُ <sup>(٧)</sup> .                |             |
|              |              |                                         | (                                       | الحميدُ (١١ |

(١) الحكيم: المصيب في التقدير، المحسن في التدبير، أو ذو الحكمة وهي كمال العلم وإحسان العمل.

(٢) الودود: المحب للطائعين من عباده، المتحبِّب إليهم بإنعامه.

(٣) المجيد: البالغ الغاية في المجد والشرف، أو الشريفة ذاته،
 الجميلة أفعاله، الجزيل نواله.

(٤) الباعث: باعث الرسل، وباعث الموتى من القبور، وباعث الهمم إلى معالى الأمور.

(٥) الشهيد: البالغ الغاية في علمه مع الحضور.

(٦) الحق: المتحقق الثابت وجوده أزلًا وأبداً، أو الحقيق بالعبادة.

(V) الوكيل: المتصرف في كل شيء كما يشاء، أو الموكول إليه كل أمر.

(٨) القوي: الكامل في القوة، فلا يعجز بحال.

(٩) المتين: شديد القوة كامل القدرة فلا يضعف عما يريد بحال.

(١٠) الوليُّ : المتكفل بأمور الخلق كلها، أو الناصر لأوليائه القاهر لأعدائه

(١١) الحميد: المحمود على كل حال.

(١) المحصى: العالم الذي هو بالظاهر بصير، وبالباطن خبير.

(٢) المبدىء: الخالق ابتداءً، فله تعالى النشأة الأولى.

(٣) المعيد: الخالق انتهاءً، فله تعالى النشأة الأخرى.

(٤) (٥) المحيي المميت: من يحيي بإيجاد الأرواح للموتى، ويميت بنزعها من الأحياء.

 (٦) الحيُّ: الباقي المتّصف بالحياة الدائمة التي لا بداية لها ولا نهاية.

(٧) القيوم: عظيم القيام بتدبير خلقه.

(A) الواجد: الغني، أو العالم، أو الذي يجد كل ما يطلبه ويريده ولا يعوزه شيء.

(٩) الماجد: المجيد، وتقدَّم تفسيره.

(١٠) الواحد:الذي لا ثاني له فهو المنفرد بالألـوهية والـربوبيـة، و (الأحد) المنفرد في ألوهيته وربوبيته.

(١١) الصمد: المقصود في الحوائج على الدوام لعظم قدرته، وكمالها.

(١٢)(١٣) القادر المقتدر: ذو القدرة التامة.

المقدِّمُ (١). المؤخِّرُ (٢). الأوَّلُ (٣). الآخِرُ (١). الظَّاهِرُ (٥). الباطنُ (٦). البوائِ (١). الباطنُ (١). البوائِ (١١). المتعالِي (١٠). المتعمُ (١١). العفوُّ (١٢). الرءوفُ (١٣). مالِكُ الملك (١١).

(١) (٢) المقدِّم المؤخِّر: يقدِّم من يشاء، ويؤخِّر من يشاء عن بابه وجنابه.

- (٣) الأول: القديمُ قبل كل شيء بلا بداية.
- (٤) الآخر: الباقي بعد كل شيء بلا نهاية.
- (٥) الظاهرُ: الذي ظهر بصفاته ومصنوعاته.
  - (٦) الباطن: الذي بطن بكنه ذاته وصفاته.
- (V) الوالى: المالك للأشياء، المتصرف فيها بإرادته وحكمته.
- (٨) المتعالى: البالغ الغاية في العلو والارتفاع عن النقائص.
  - (٩) البر: المحسن بالخير والإنعام.
- (١٠) التواب: الذي يقبل التوبة عن عباده، ويعفو عن السيئات.
  - (١١) المنتقم: المعاقب للعصاة على مكروهات الأفعال.
  - (١٢) العفو: ذو العفو، وهو ترك المؤاخذة على الذنب.
    - (١٣) الرءوف: ذو الرأفة والرحمة الشديدة البالغة.
- (١٤) مالك الملك: الذي تنفذ مشيئته في ملكه كما يشاء، ويجري حكمه على ما يشاء.

ذو الجلال والإكرام (١٠) المقسِطُ (١) الجامعُ (١٣) الغنيُّ (١٠) المُغْنيُّ (١٠) المُغْنيُّ (١٠) النورُ (١٩) النورُ (١٩) النورُ (١٩) النورُ (١١) الباقي (١١) الباقي

(١) ذو الجلال والإكرام: الذي لا شرف ولا جلال ولا كمال، إلا له تعالى، ولا كرامة إلا منه تعالى.

(٢) المقسط: العادل في حكمه.

(٣) الجامع: يجمع أجزاء الخلق بعد تفرقها عند البعث.

(٤) الغنى: المستغنى عن كل ما سواه.

(٥) المغني: يغني من يشاء عما سواه.

(٦) المانع: يمنع من فضله من استحق المنع.

(٧) (٨) الضار النافع: خالق الضر والنفع.

(٩) النور: الظاهر بنفسه المظهر لغيره، أو المظهر لكل خفي بإخراجه إلى الوجود.

(١٠) الهادي: الذي يهدي القلوب إلى الحق وإلى ما فيه صلاحها ديناً ودنيا.

(١١) البديع: الموجد للأشياء بلا احتذاء ولا اقتــداء، أو الذي لا مثل له ولا نظير في ذاته وصفاته وأفعاله.

(١٢) الباقي: الدائم الوجود بعد كل شيء بلا انتهاء.

(١٣) الوارث: الباقي بعد فناء الخلق.

الرشيدُ(١). الصَّبُورُ(١)).

تمَّت الأسماء الحسنى الواردة في الحديث ومعانيها(٣).

نسأل الله من فضله حسن الختام، ونصلي ونسلم على خير الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه البررة الكرام، القدوة الأعلام.

هذا وقد تمَّ بتوفيق الله تعالى (وله الحمد والمنة) هذا التعليق الموجز على «عقيدة الإسلام» الذي قصدنا به تيسير فهمها للعوام، تزكيةً لنفوسهم، وتطهيراً لعقولهم من دنس الجهل والأوهام، كما تمَّ شرح معاني «أسماء الله الحسنى» بإيجاز وهو خير ختام، سائلًا القبول والرضا

<sup>(</sup>١) الرشيد: الذي أرشد الخلق وهداهم إلى مصالحهم.

<sup>(</sup>٢) الصبور: القادر على الصبر، فيؤخر العقوبة إلى الأجل المعلوم.

<sup>(</sup>٣) اقتبسنا تفسيرها من حواشي الجلالين وغيرها مع الإيجاز.

والمثوبة من الملك العلام، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد رسول الله أفضل الأنام، وعلى آله وأصحابه الهداة الأعلام.

### تبصرة وذكهك

إنَّ من لطف الله تعالى ورحمته بعباده (وهو اللطيف الكريم الرءوف الرحيم) أن اصطفى من الناس الأنبياء عليهم السلام. اجْتبَاهم وهداهم إلى صراطه المستقيم وآتاهم العلم والنبوة والحكمة واليقين وأقامهم الأسوة الحسنة للناس أجمعين، وبعث منهم (ثلاثمائة وثلاثة عشر) رسلاً هداة مرشدين، مبشرين ومنذرين وداعين إلى الحق والهدى، والدين والعلم والنور، والنهج القويم والصراط المستقيم، ومحذّرين من الباطل والضلال والجهل والعمي وسوء المصير ﴿ لِنَّلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى والجهل والعمي وسوء المصير ﴿ لِنَّلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ عَجَمَّةُ المَّدَا الْرُسُلِ ﴾ ﴿ وَكَانَ اللهُ عَزِيزًا حَكِيمًا ﴾.

وأنزل إليهم من كتبه الناطقة بالحق الهادية إلى الرشد الداعية بالحجج القاطعة والبراهين الساطعة إلى توحيد

الخالق جل وعلا في ألوهيته وربوبيته، وإلى وجوب عبادته وطاعته، وإلى الحق والهدى، مبشرةً من أطاع واهتدى بالنجاة والفوز العظيم، ومنذرةً من عصى واعتدى بالخسران وعذاب الجحيم.

وكان آخرها وأعمَّها، وأفضلَها وأدومَها (القرآنُ العظيم) الذي بعث الله به خاتم رسله الأكرمين محمداً ﷺ وعليهم أجمعين.

وقد قصَّ الله تعالى فيه أنباء خمسة وعشرين رسولاً من عباده المصطَفَيْن الأخيار، وما كان من أممهم حيال رسالاتهم ودعوتهم للعظة والاعتبار وهم: آدم «أبو البشر» ونوح وإبراهيم وإسماعيل وإسخق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وإلياس وإدريس وذو الكفل وأيوب ويونس وزكريا ويحيى وشعيب وصالح وهود واليسع وموسى وهارون وعيسى ومحمد خاتم الرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام.

\* \* \*

وخصَّ الله القرآن العظيم بالإعجاز في كل شأنه فعجز الإنس والجن عن معارضته والإتيان بمثله، بل بمثل أقصر سورة منه عجزاً دائماً ظاهراً فبقي على مدى القرون علماً وهدى ونوراً وضياءً ورحمة وشفاءً لما في الصدور بما حواه من عقائد وشرائع وعلوم وفضائل ومناهج قويمة للحياة في الدنيا والنجاة في الآخرة.

قال تعالى: ﴿ قُل لَيِنِ ٱجْتَمَعَتِ ٱلْإِنسُ وَٱلْجِنُّ عَلَىٰٓ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَٰذَا ٱلْقُرُ اَنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْكَاكَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ ظَهِيرًا ﴾.

وقد صدق الله تعالى إذ عَجَز الكل عن معارضته والإتيان حتى بأقصر سورة من مثلِه من حين نـزوله إلى الآن وبـاءوا بالخسـران المبين مع شـدة حـرصهم على تكذيبه ومعارضته، وأنزله تعالى أوفى كتاب وأتمه وأكمله كما قال تعالى: ﴿ مَّافَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ اللَّهِ الْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ وقال تعالى: ﴿ وَلَمْ اللَّهِ الْكِتَبَ بِبُيْكَنَا لِلْكُلِّ شَيْءٍ

وَهُدًى وَرَحْ مَةً وَبُشَّرَى لِلْمُسْلِمِينَ ﴾ فكان هو الكفيل بمصالح العباد في الدنيا والدين والمغني لهم عما سواه في كل شأن وحين.

واقتضت حكمة الله تعالى ليبقى كتابة العزيز دليلا وحجة وهادياً ومرشداً إلى يوم الدين لهذه الأمة المحمدية \_ أن يحفظه من العبث به والاعتداء عليه بالتحريف والتبديل كما فعله الأحبار والرهبان في التوراة والإنجيل حيث استحفظهم عليهما فحرفوهما وعبثوا بهما ضلالًا وكفراً فضمن الله حفظه من ذلك وقال: ﴿ إِنَّا نَحُنُّ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَوَ إِنَّا لَهُ لَكِيفِظُونَ ﴾. وقد صدق الله وأنجز وعده فبقى القـرآن من حين نزولِـهِ إلى الآن معجـزاً مصـونــأ محفوظاً آيات آيات وسوراً سوراً، بل كلمات وحروفاً من الإخلال به والاعتداء عليه بالتحريف والتغييـر رغم شدة حرص أعدائه على تحريفه، بل على محوه من الوجود وسيبقى كــــذلـــك إلــى يـــوم الـــدين:﴿ إِنَّهُمُّ يَكِيدُونَكَيْدًا ﴿ وَأَكِدُ كَيْدًا ﴿ فَهَالِ ٱلْكَافِرِينَ أَمْهِلَهُمْ رُوَيْدًا ﴾ ﴿ وَمَا كَيْدُ ٱلْكَفِرِينَ إِلَّا فِي ضَكَالٍ ﴾ ﴿ إِنَّ هَتَوُلاَ اِ مُتَكَرُّمًا هُمْ فِيهِ وَبِعَطِلُّ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ طَلَمُواْ أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ ﴾ ﴿ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ وَمَارَبُّكَ بِغَلْفِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾

والحمد لله رب العالمين.

فاعلم ذلك أيها الأخ المسلم واعتصم بالقرآن العظيم حبل الله المتين، وبهدي رسول الله الأمين واحذر الفتنة في الدين والأعداء الكائدين، وأطع الله ورسوله في كل حال وحين تفز بالخير في الدنيا وبالنعيم المقيم يوم السدين: وتكن فيه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وفقنا الله وإياك إلى الحق واليقين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين.

كتبه حسنين محمد مخلوف عفا الله عنه